عَبْدِ اللهِ الأُويسِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ قَالاً: حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ الفَرْوِيُّ قَالاً: حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## ٤/٤ \_ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ أَن يُصَلِّحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالشُّلَّحُ خَيِّرٌ ﴾ [النساه: ١٢٨]

٢٦٩٤ ـ حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ ﴿ وَإِنِ اَمْرَأَةُ عَلَىٰ اَبْرَأَةُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَإِنِ اَمْرَأَةُ عَالَتَ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨] قالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ، كِبَراً أَوْ غَيرَهُ، فَيُرِيدُ فَرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمْسِكْني وَاقْسِمْ لِي مَا شِفْتَ، قالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. [طرفه في: ٢٤٥٠].

## ٥/٥ ـ بابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلحِ جَوْرٍ فَالصُّلحُ مَرْدُودٌ

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي ذِئبٍ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيُ عَلَىٰ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي صَدَقَ، اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي صَدَقَ، اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هٰذا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ كَانَ عَسِيفاً عَلَى هٰذا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ أَهُلُ اللهِ عَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنْةٍ وَتَغْرِيبُ عام، الرَّجُمُ، فَقَالُوا: إِنَّما عَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنْةٍ وَتَغْرِيبُ عام، فَقَالُوا الْبِي عَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنْةٍ وَتَغْرِيبُ عام، فَقَالُوا الْبَيْ عَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنْةٍ وَتَغْرِيبُ عام، وَالْعَنَمُ فَوَلَدُ عَلَى الْمُراتِيدَةُ وَالْعَنِيبُ عام، وَالْعَنَمُ فَوَدَةٌ عَلَى الْمُنَاقِ الْمَرْيَاةِ هٰذَا وَالْعَنَمُ فَرَدِّ عَلَى الْمِنُ وَالْعَنَامُ وَالْمَا عَلَى الْمُراقِ هٰذَا وَالْعَنَمُ وَالْعَنَمُ وَالْمَا عَلَى الْمِنُ وَالْعَنَمُ وَالْعَنَامُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَامُ وَالْمَا الْوَلِيدَةُ وَالَا الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَامُ وَالْمَا الْوَلِيدَةُ وَالْعَلَى الْمُولِيدَةُ وَالْعَلَى الْمُولِيدَةُ وَالْعَلَى الْمُولِيدَةُ وَلَا عَلَى الْمُولِيدَةُ وَلَا عَلَى الْمُولِيدَةُ وَلَوْلَا الْوَلِيدَةُ وَلَوْهُ الْمُولِيدَةُ وَلَوْلَا الْوَلِيدَةُ وَلَوْمُ الْمُولِيدَةُ وَلَوْلَى الْمُولِيدَةُ وَالْقَالُولِيدِ اللهِ الْمُولِيدِ اللهِ الْمُولِيدَةُ وَلَوْلَا عَلَى الْمُولِيدَةُ وَلَوْلَا عَلَى الْمُولِيدَةُ وَلَوْلَا عَلَى الْمُولِيدُ وَلَوْلَا الْولِيلِيدَ اللهِ الْمُولِيدِ اللهِ اللهِ الْمُولِيدِ اللهِ اللهُ الْمُولِيدِ اللهِ الْمُولِيدِ اللهِ الْمُؤَالِقُولُ اللهُ الْمُؤَالِيدُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللّهُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٢٦٩٧ ـ حدثنا يَعْقُوبُ: حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ الْبِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عائِشَةَ عَلَىٰ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: هَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيسَ فِيهِ فَهُوَ رَدِّهُ. رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَحْرَمِيُ، فِيهِ فَهُو رَدِّهُ. رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَحْرَمِيُ، وَعَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. وَعَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. المسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: ١٧١٨].

7/٦ ـ بابٌ كَيفَ يُكْتَبُ: لهذا ما صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ فُلاَنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

٢٦٩٨ - حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدُرُ: حَدَّثَنَا فُنْدُرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلَ الحُدَيبِيةِ، كَتَبَ عَلِيٌّ بَينَهُمْ كِتَاباً، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولاً لَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ: مَا أَنَا بِالَّذِي المُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولاً لَمْ نُقَاتِلكَ، فَقَالَ لِعَلِيِّ: هَامْحُهُ». فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا أَنَا بِالَّذِي لَمْ نُقَاتِلكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: هَامْحُهُ». فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا أَنَا بِالَّذِي الْمُحُلُهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيكِهِ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ أَمْحُكُم لَكُونَةً أَيَّامٍ، وَلَا يَذْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبًانِ لَلْمُحُلِّ فِي المَحْدِيةِ فَي الحديبة في الحديبة في الحديبة في الحديبة، وأله المناء كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبة في الحديبة، ورَبَم: ١٧٨٥]. [طرفه في: ١٧٨١].

٢٦٩٩ \_ حدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسىٰ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ عَلَيْهِ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ في ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَذْخُلُ مَكَّةً، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَلَمَّا كَتَبُوا الكِتَابَ كَتَبُوا: هٰذا ما قاضي عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَقَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَا، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ». ثُمَّ قالَ لِعَلِيِّ: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ». قالَ: لَا وَاللهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَداً، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكِتَابَ، فَكُتَبَ: «هٰذا ما قاضىٰ عَلَيهِ مَحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا فِي القِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لا يَمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا". فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضى الأَجَلُ، أَتَوْا عَلِيّاً فَقَالُوا: قُل لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضِي الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةً: يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ، دُونَكِ ابْنَةَ عَمُّكِ حَمَلَتْهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهْيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ: جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَخْتِي، وَقَالَ زَيدٌ ابْنَةُ أُخِي، فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «أَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ». وَقَالَ لِعَلَيِّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ». وَقَالَ لَجِعْفَرِ: ﴿أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُّقِي ۗ. ا وَقَالَ لِزَيدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا». [طرفه في: ١٧٨١].